# ﴿ محمد المعوس - جامع الحمادي بالدمام في ٢/١٠ ٢/١٠ هـ ﴾ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ يُضْلِلْ أَنْ فَكَرَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَضِيلً لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وأَشْهِدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وأشْهِدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وأَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً

أمّا بعدُ : أَيّهَا النّاس / أُوصِيكُم ونَفْسِي بِتقْوى اللهِ عزَّ وجَلَّ فِي السِّرِّ والْعَلَنِ، والإخلاصِ لهُ فِي الْقَوْلِ والْعَمَلِ ،((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ))

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / اشْكُرُوا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ بَلَغَكُمْ هَذَا الْيَوْمَ الْعَجِّ الْعَظِيمَ ، الَّذِي رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ ، وَأَعْلَى ذِكْرَهَ ، وَسَمَّاهُ يَوْمَ الْحَجِّ الْعَظِيمَ ، الَّذِي رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ ، وَأَعْلَى ذِكْرَهَ ، وَسَمَّاهُ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، وَجَعَلَهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ حُجَّاجًا وَمُقِيمِينَ ، فِيهِ يَنْتَظِمُ الْأَكْبَرِ ، وَجَعَلَهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ حُجَّاجًا وَمُقِيمِينَ ، فِيهِ يَنْتَظِمُ عِقْدُ الْحَجِيجِ عَلَى صَعِيدِ مِنَى بَعْدَ أَنْ وَقَفُوا بِعَرَفَةَ وَبَاتُوا بِمُزْدَلِفَةً. بِمُزْدَلِفَةً.

(محمد المهوس – جامع الحمادي بالدمام في ٢/١٠ ٢/١٠ هـ) هَذَا الْيَوْمُ هُوَ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْعَامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى؛ فِيهِ وَقَفَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِنِّي خَطِيبًا فِي الْحُجَّاجِ ، فَذَكَرَ تَعْظِيمَ مَكَانِ الْحَجِّ ، وَتَعْظِيمَ زَمَانِهِ ، وَتَعْظِيمَ يَوْمِهِ الْأَكْبَرِ الَّذِي هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَتَعْظِيمَ أَمْرِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاض وَالْأَمْوَالِ؛ كَمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ )) قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ :((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ )) قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ :((فَأَيُّ شَهْر هَذَا ؟ )) قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ : (( فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا )) فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ ُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:((اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ))مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ ، لا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أكبرُ وللهِ الْحَمْد أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / إِنَّ اللهَ تعالى خَلَقنا لِعبادتِهِ وتؤحِيدِهِ كَمَا قالَ تَعالَى ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )) وأَمَرِنا بتوْحيدِهِ وطاعتِهِ وأرْسلَ إليْنا رسولاً منْ أنْفُسِنا ويتكلَّمُ بِلُغَتِنا يعلمُنا

المحوس - جامع الحمادي بالدمام في ١٤٣٨/١٢/١٠ هـ المحوس - جامع الحمادي بالدمام في

الطَّريقَ الصَّحيحَ والمسلكَ الْبَيِّنَ الواضحَ لِعبادةِ ربِّنا ، كَما قالَ تَعالى ((لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ))

ووعد منْ أطاعَهُ وأطاعَ رسولَهُ صلى الله عليه وسلم الفوْزَ والفلاحَ بِالدُّنيا والآخرةِ كَمَا قالَ تَعالى ((قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَولَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ))

وقدْ أمرَنا اللهُ تعالى أنْ نكونَ في هذه الدّنيا أمةً واحدةً نعْتصمُ بِكتابهِ ،ونتبعُ سنَّةَ نبيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،ونحذرُ التَّفَرُّقَ والاخْتِلافَ فِي الْعقيدةِ والتَّوجُّهِ ، كَمَا قالَ تَعَالَى(( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ... الآيَة ))

وَلاَ يَرْتَفِعُ شَأْنُ الأُمّةِ الإسلاميّةِ ولَا تَقْوى شوكتُها ولا يدومُ عزُّها ويتحقّقُ نصْرُها إلا إذا كَانتْ عَلى ما كان عَليْهِ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابُه وَصَدَقَتْ في توجُّهِها ،وابْتَعدتْ عنِ السُّبل الشَّيطانيةِ الَّتى تُفَرِّقُها ، كَمَا قالَ تَعالى (( وَأَنَّ هَذَا السُّبل الشَّيطانيةِ الَّتى تُفَرِّقُها ، كَمَا قالَ تَعالى (( وَأَنَّ هَذَا

 $\times$ 

﴿ محمد المهوس – جامع الحمادي بالدمام في ٢/١٠ ٢/١ هـ ﴾ صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ ، لا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكبرُ وللهِ الْحَمْد أَيُّهَا الْمُسْلِمُون/ جاء العيدُ والأمّةُ بحاجة ماسةٍ إلى التمسُّكِ بعقيدتها ، وكتابِ ربِّها وسنةِ نبيها لِتُعالِجَ واقِعها، وتَهْنَأ باستقرارِها وأمْنِها ؛ فالأمّةُ الإسلاميةُ اليومَ حُبْلَى بِالمناهجِ البعيدةِ عن المنهجِ الحقّ حتى تَنَوَّعَ الفكرُ الفاسدُ ، وانتشرَ دُعاةُ التَّطرَفِ الْبائدِ ، واختلطَ الحقُّ بالباطلِ ؛فمِنْ هذا الْمُنطلقِ فإنّ ضرورةَ المسلمينَ اليومَ كبيرةٌ في تبصيرِ أنْفُسِها ومنْ تَعولُ مِنْ أَبْنائِها بِالعقيدةِ الصّافِيةِ ، والسُّنةِ الصّحِيحةِ والْمَنْهَجِ الْحَقّ. اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكبرُ ، اللهُ وَكرمِهِ أَنُهُ اللهُ وَكَرْمِهِ أَنُهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكَرْمِهِ مُسْلِمُونَ مُعْتَصِمُونَ بِحِتَابِ رَبِّنَا وَسُنّةِ نَبِيّنَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَعْبًا تَشْرُفُ بِخِدْمَةِ حُجَّاجِ الْحَاضِرِ والْبَادِ، وَمَنْ قَدِمُوا مِنْ وَشَعْبًا تَشْرُفُ بِخِدْمَةِ حُجَّاجِ الْحَاضِرِ والْبَادِ، وَمَنْ قَدِمُوا مِنْ وَشَعْبًا تَشْرُفُ بِخِدْمَةِ حُجَّاجِ الْحَاضِرِ والْبَادِ، وَمَنْ قَدِمُوا مِنْ وَشَعْبًا تَشْرُفُ بِخِدْمَةِ حُجَّاجِ الْحَاضِرِ والْبَادِ، وَمَنْ قَدِمُوا مِنْ

﴿ محمد المعوس - جامع الحمادي بالدمام في ١٤٣٨/١٢/١ه المحارج الْبِلَادِ ، وَتَقْمَعُ أَهْلَ الرَّفْضِ وَالْعِنَادِ ، وَتَرَدُّوْا بِالْأَفْعَالِ عَلَى خَارِجِ الْبِلَادِ ، وَتَقْمَعُ أَهْلَ الرَّفْضِ وَالْعِنَادِ ، وَتَرَدُّوْا بِالْأَفْعَالِ عَلَى الْحُوا الله تَعالَى يَزِدْكُمْ ، واحْذَروا كُفْرَ نِعْمَتهِ ، وَعُضُّوا بِالنَّواجِدِ عَلَى هَدْيِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَسَلَفِهِ الْعُمْتِةِ ، وَعُضُّوا بِالنَّواجِدِ عَلَى هَدْيِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَسَلَفِهِ الصَّالِحِينَ ؛ فَهذا هُوَ السَّبِيلُ الْأَوْحَدُ لِاسْتِبْقَاءِ النِّعَمِ وَعَدَمِ زَوالِها قَالَ تَعالَى (( وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا وَزُقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ وَلَاجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ))

أَيُّهَا الْمُسْلِمُون/ انْظروا في حالِكُم، وحاسِبُوا أَنفُسَكُم، واتقُوا الله رَبَّكُم، واهْنَعُوا بِعيدِكُم، والْزَمُوا الصّلاحَ وأصْلِحُوا ، فالْعيدُ يومُ فرَحٍ وسرورٍ ، ويومُ ابتهاجٍ وعفوٍ وإحْسان ، تقبَّل الله طَاعاتِكم ، وصَالِحَ أَعْمالِكُم ، وَضَاعَفَ لكُمُ الأَجْرَ والثَّوابَ ، وجعلَ عِيدَكُمْ مُباركًا ، وأيّامَكُم أيامَ سَعادةٍ وَهَناءٍ وفضْلٍ وإحْسَانٍ ووعَمَل ، بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، وَنَفَعنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذَّكْرِ الْحَكِيمِ ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ ، إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَّحِيمِ.

ومد المحوس – جامع الحمادي بالدمام في ١٤٣٨/١٢/١٠ هـ المُحُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

اللهُ أَكْبَرِ اللهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهِدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً وَأَشْهِدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ ، صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ ، صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْدَابِهِ وَاعْوانِهِ وسَلّم تَسْلِيماً كثيراً .

أمّا بَعْدُ عِبادَ اللهِ : اِتَّقُوْا اللَّهَ تَعَالَى بِطِلَبِ مَرَضَاتِهِ، وَالْبُعْدِ عَنْ مُحْرِمَاتِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا يَوْمٌ جَلِيلٌ ، وَأَنَّ عِيدَكُمْ عِيدٌ فَضِيلٌ ، قال صلى الله عليه وسلم : ((أَفْضَلُ الأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ))رواهُ أَبُودَاوُدَ ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ .

وَيَوْمُ الْقَرِّ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَهُوَ الْإِسْتِقْرَارُ بِمِنًى وَفِي هَذَا الْيَوْمِ يَشْتَرِكُ الْحُجَّاجُ وَغَيْرُ الْحُجَّاجِ بِإِرَاقَةِ دِمَاءِ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِي تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ تَعَالَى: ((لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلْكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّر الْمُحْسِنِينَ))

المحوس - جامع الحمادي بالدمام في ١٤٣٨/١٢/١ هـ

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رَجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .

وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةً، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِمَنْ وَجَدَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ، وَذَبْحُ الأُضْحِيةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَمَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ مَعهُ ، وَيُجَوُزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْإِبِلِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ مَعهُ ، وَيُجَوُزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، بِخِلَافِ الضَّأْنِ وَالْمَاعِزِ فَإِنَّهُ لَا اِشْتِرَاكَ فِيهِمَا إلا فِي الشَّوَابِ. وَالْأَصْلُ فِي الْأَصْحِيةِ أَنّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّ الْأَحْيَاءِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يُضَحُونَ عَنْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يُضَحُونَ عَنْ أَنفُسِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَيَنْوُونَ بِهَا الْأَحْيَاءَ وَالْأَمْوَاتَ ، وَلِلْإِنْسَانِ أَنْ يُضَحِّى عَن الْأُمْوَاتِ بِمُقْتَضَى وَصَايَاهُمْ تَنْفِيذاً لَهَا.

وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْأُضْحِيَةُ مُسْتَوْفِيَةٌ لِلشُّرُوطِ، سَالِمَةٌ مَنِ الْعُيُوبِ، بَالِغَةٌ السِّنَّ الْمُعْتَبَرَ شَرَعاً ، قالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ ؛ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ (( أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ ؛ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ

﴿ مِعْمِدِ الْمِمُوسِ – جامع الحمادي بالدمام في ٢/١ ٢/١ ٨ هـ ٩ ١ ٤ ٣٨/١ ٨ هـ ﴾ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي )) كَلْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ .

وَاعْلَمُوا أَنَّ وَقْتَ ذَبْحَ الْأَضَاحِي بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنْ صَلَاَةِ الْعِيدِ، وَيَمْتَدُّ إِلَى غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَشَرَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَمْتَدُّ إِلَى غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَشَرَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاَةِ فَهِي شَاةُ لَحْمٍ وَلَيْسَتْ بِأُضْحِيَةٍ ، قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي أَوْ نُصلِي فَلْيَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ

الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ ، لا إله إلا الله والله أكْبَرُ، الله أكبرُ وللهِ الْحَمْد أَيُّهَا الْأُخْتُ الْمُسْلِمَةُ : إِنّ الله تعالى قدْ أَنْزلَ فِيكِ سُوراً وآياتٍ تُتْلَى إلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فَاسْتَمْسِكِ بِشرعِ اللهِ ، وكُونِي من الصالِحات ، وتَذكَرِي نعْمةَ اللهِ عَلَيْكِ إذْ جَعَلَكِ منْ أَتْباعِ مُحمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْكِ إذْ جَعَلَكِ منْ أَتْباعِ مُحمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُونِي قُدُوةً لِغَيْرُكِ وداعِيَةً إلى اللهِ تعالى مُونِي بَيْتَكِ وأطِيعي زوجَكِ، واعْتني بِتربيةِ أَوْلادَكِ ؛ فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيّتِها .

﴿ محمد المهوس – جامع الحمادي بالدمام في ٢/١٠ ٢/١٠ هـ ﴾

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وَلِلهِ الْحَمْدُ أَيُّهَا الْمُسْلِمُون / اعْلَمُوا أَنَّ عِيدَكُمْ قَدْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى الْعِيدَ رُخِّصَ لَهُ فِي عَدَم حُضُورِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّيهَا ظُهْرَا فِي وَقْتَ الظُّهْرِ، وَإِنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَهُوَ أَفُضُل، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّى الْجُمُعَة فَهُوَ أَفُضُل، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّى الْجُمُعَة فَهُوَ أَفُضُل، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّى الْجُمُعَة .

اللّهُمَّ أَحْيِنا مُؤْمِنينَ وتوفّنا مُسْلِمينَ وَأَلْحِقْنا بِالصّالِحينَ غَيْرَ خَزايا ولا مَفْتُونِينَ، تَقَبّلْ تَوْبَتَنا وَاغْسِلْ حَوْبَتَنا واشْفِ صُدُورَنا وَطَهّرْ قُلُوبَنا وَحَصّنْ فُرُوجَنا وارْحَمْ أَمْواتَنا واشْفِ مَرْضانا، وَاقْضِ وَطَهّرْ قُلُوبَنا وَهْدِ ضَالّنا، وَأَدِمْ أَمْنَنَا، وَانْصُرْ جُنُودَنا ، وَوَفِّقْ وُلاةَ أُمُورِنا وَأَصْلِحْ أَحْوالَ أُمَّتِنا يَارَبَّ الْعَالَمِين .

((سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾)